

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الثامنة عشرة

بقلم: عبدالله الكبير



كَانَ لِبَعْضِ ٱلْمُلُوكِ ، أَحَدَ عَشَرَ وَلَدًا ، وَبِنْتُ وَاحِدَةٌ . وَكَانُوا يَعِيشُونَ فِي قَصْرٍ فَخْمٍ جَمِيلٍ ، عِيشَةً كُلُّهَا سَعَادَةٌ وَهَنَاءَةٌ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْمَلِكُ عَادِلًا رَحِيمًا ، يُحِبُ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدُّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَعِيمًا ، يُحِبُ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدُّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَعِيمًا ، وَأَخْلَصَتْ فِي حُبِّهِ .

وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَفِيَّةً مُخْلِصَةً، تُسَاعِدُ زَوْجَهَا فِي تَدْبِيرِ مَمْلَكَتِهِ ٱلْوَاسِعَةِ، وَتُنْفِيهَا عَلَى شُتُونِ ٱلْقَصْرِ، وَتَهْتَمُ كُلَّ ٱلِاَهْتِهَامِ ٱلْوَاسِعَةِ، وَتُشْرِفُ بِنَفْسِهَا عَلَى شُتُونِ ٱلْقَصْرِ، وَتَهْتَمُ كُلَّ ٱلِاَهْتِهَامِ

بَتَرْ بِيَةِ أَبْنَائِهَا ، وَتُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ ٱلْفَضَائِلَ ، وَٱلْأَخْلَاقَ ٱلْعَالِيَةَ . وَكَانَ ٱلْأُمَرَاءُ أَذْكِيَاءَ مُهَذَّبِينَ ، يَذْهَبُونَ إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ، وَٱلتِّيجَانُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَٱلْأُوسِمَةُ تُزَيِّنُ صُدُورَهُمْ، وَٱلسَّيُوفُ تَتَدَلَّى بِجَانِبهِمْ، وَكَانُوا يَكْتُبُونَ بِأَقْلَامٍ مِنَ ٱلْأَلْمَاسِ، عَلَى أَلْوَاجٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ا أُمَّا ٱلْأُمِيرَةُ – وَهِيَ أُصْغَرُ إِخْوَتِهَا – فَكَانَتْ بَارِعَةَ ٱلْجِمَالِ ، خَفِيفَةَ ٱلرُّوحِ ، رَقِيقَةَ ٱلطُّبَاعِ ، يُحِبُّهَا كُلُّ مَنْ يَرَاهَا . وَكَانَتْ تَجْلِسُ \_ عَصْرَ كُلِّ يَوْمٍ - فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، عَلَى كُرْسِيِّ مِنَ ٱلْبَلُّورِ ، تَنْتَظِرُ عَوْدَةَ إِخْوَتِهَا مِنَ ٱلْمَدْرَسَةِ ، وَتَتَسَلَّى بِٱلنَّظَرِ فِي كِتَابِ عَجِيبِ : أَوْرَاقَهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْخَالِصِ ، وَخُرُوفُهُ مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ، وَصُوَرُ . ,ٱلْعَصَافِيرِ فِيهِ تُغَرِّدُ، وَصُوَرُ ٱلْحَيَوَانِ فِيهِ تَتَحَرَّكُ، وَصُوَرُ ٱلنَّاسِ فِيهِ تَمْشِي وَتَتَكَلَّمُ ا

لَقَدْ كَانَ أَفْرَادُ هٰذِهِ ٱلْأُسْرَةِ ٱلْمَلَكِيَّةِ . صِغَارًا وَكِبَارًا ، سُعَدَاءَ حَقًّا . وَلَكِنَّ ٱلسَّعَادَةَ لَا تَدُومُ . فَقَدْ مَا تَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلطَّيِّبَةُ ،



وَأَخِيرًا فَكُر الْمَلِكُ فِي الزَّوَاجِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، لَعَلَّ زَوْجَتَهُ الْجُدِيدَةَ أَنْ تُعِينَهُ ، وَتَكُونَ أُمَّا لِأَوْلَادِهِ ، تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ ، وَتَهْتَمُ الْجُدِيدَةَ أَنْ تُعِينَهُ ، وَتَكُونَ أُمَّا لِأَوْلَادِهِ ، تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ ، وَتَهْتَمُ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ الخُظَّ السَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، اَسْتَطَاعَتْ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ الخُظَّ السَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، اَسْتَطَاعَتْ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ الخُظَّ السَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، اَسْتَطَاعَتْ بِسِخْرِهَا وَخِدَاعِهَا ، أَنْ تَجْعَلَهُ يُحِبُّهَا حُبَّاجَمًا ، وَيَخْضَعُ لَهَا ، وَ يُطِيعُهَا ، وَيُنَقِّذُ لَهَا رَغَبَاتِهَا كُلَّهَا .

وَكَانَتْ - كُلَّمَا جَلَسَتْ إِلَى زَوْجِهَا - تَقُصُّ عَلَيْهِ حِكَايَاتٍ مَكْذُوبَةً ، عَنْ أَوْلَادِهِ ، وَتَحُدِّثُهُ عَنْهُمْ أَحَادِيثَ سَيِّئَةً ، لَا أَصْلَ لَهَا ، مَكْذُوبَة ، عَنْ أَوْلَادِهِ ، وَتَحُدِّثُهُ عَنْهُمْ أَحَادِيثَ سَيِّئَةً ، لَا أَصْلَ لَهَا ، حَتَّى غَضِبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ بِهِمْ ، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ . وَقَدْ قَالَتْ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَقَدْ قَالَتْ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَقَدْ ضَائَتُ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَدْ ضَاعَلَى صِحَّتِهَا وَقَدْ ضَاعَلَى صِحَتِهَا وَقَدْ ضَاعَلَى صِحَتِهَا وَيَنْ إِنِي أَرَى - حِرْصًا عَلَى صِحَتِهَا الْفَالِيَةِ - أَنْ تَذْهَبَ إِلَى ٱلرِّيفِ ، فَتَتَسَلَّى ، وَتَنْسَى حُرْنَهَا ، وَتَسْتَرِدَّ

عَافِيَتَهَا ». فَوَافَقَ ٱلْمَلِكُ عَلَى رَأْيِ زَوْجَتِهِ ، وَأَرْسَلَ ٱلطَّفْلَةَ ٱلْمِشْكِينَةَ إِلَى ضَيْعَةٍ بَعِيدَةٍ.

وَبِهٰذِهِ ٱلِحُيلَةِ تَخَلَّصَتِ ٱلْمَلِكَةُ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَ بَدَأَتْ تُفَكِّرُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، حَتَّى تُصْبِحَ وَحْدَهَا صَاحِبَةَ ٱلْأَمْرِ وَٱلنَّهْي . التَّخَلُّصِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، حَتَّى تُصْبِحَ وَحْدَهَا صَاحِبَةَ ٱلْأَمْرِ وَٱلنَّهْي . وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّيْدِ ، فَدَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّينَ وَٱلْأَمْرَاءَ ، وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّيْدِ ، فَدَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّينَ ، وَوَقَفُوا أَمَامَهَا خَائِفِينَ ، فَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِأَلْفَاظٍ فَأَقْبَلُوا مُسْرِعِينَ ، وَوَقَفُوا أَمَامَهَا خَائِفِينَ ، فَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِأَلْفَاظٍ





غَرِيبَةٍ ، ثُمَّ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ بِيَدَيْهَا وَقَالَتْ : « طِيرُوا كَعَصَافِيرَ كَبِيرَةٍ ، فَمِنْ غَيْرِ صَوْتٍ ! » . . .

وَفِي ٱلْخَالِ صَارَ ٱلْأُمْرَاءُ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً، وَصَرَخُوا صَرْخَةً غَرِيبَةً ، وَطَارُوا فَوْقَ ٱلْقَصْرِ وَٱلْخَدِيقَةِ ، ثُمَّ ٱخْتَفَوْا بَيْنَ السَّحَابِ. وَٱسْتَمَرُّوا طَائِرِينَ ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ ، ٱلسَّحَابِ. وَٱسْتَمَرُّوا طَائِرِينَ ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ ، ٱلسَّحَابِ وَالسَّمَرُوا طَائِرِينَ ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ ، ٱلسَّعَدِهُ وَسَاهَدُوهَا وَهِي تَلْعَبُ ، أَمَامَ ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي الَّيِي تَعِيشُ فِيهَا أُخْتُهُمْ ، وَشَاهَدُوهَا وَهِي تَلْعَبُ ، أَمَامَ ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلصَّغِيرَةُ ، تَقْضِي نَهَارَهَا أَمَامَ ٱلْكُوخِ ، تَلْعَبُ بِأَوْرَاقِ ٱلْأَشْجَارِ ، فَتَثْقَبُهَا ثُنُقُوبًا صَغِيرَةً ، وَتَضَعُهَا عَلَى عَيْنَيْهَا ، كَأَنَّهَا



مِنْظَارٌ ، وَتَتَّجِهُ نَحُوَ ٱلشَّمْسِ ، فَتَتَخَيَّلُ أَنَّ إِخْوَتَهَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، فِأَعْيُنِهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . فَإِذَا أَحَسَّتْ بِحَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ عَلَى خَدَّيْهَا ، فَعَيْنِهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . فَإِذَا أَحَسَّتْ بِحَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ عَلَى خَدَّيْهَا ، فَعَيْنَهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . . . . تَخَيَّلُتُ أَنَّ أَحَدَ إِخْوَتِهَا يُقَبِّلُهَا ! . . . .

وَمَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ ، وَكَبِرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَٱزْدَادَ حُسْنُهَا ، وَٱكْتَمَلَ جَمَّالُهَا . وَكَانَتْ إِذَا سَارَتْ بِجَانِبِ شُجَيْرَاتِ ٱلْوَرْدِ ، ٱلَّتِي تَجِيطُ بِٱلْكُوخِ كَأَنَّهَا سُورُ ، ٱهْتَزَّتِ ٱلشُّجَيْرَاتُ ، وَمَالَتْ نَحْوَهَا ٱلْغُصُونُ ، وَسَمِعَتِ ٱلنَّسِيمَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلْوَرْدُ ٱلجُمِيلُ ! أَتَعْرِفُ فِي ٱلدُّنْيَا مَنْ وَسَمِعَتِ ٱلنَّسِيمَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلْوَرْدُ ٱلجُمِيلُ ! أَتَعْرِفُ فِي ٱلدُّنْيَا مَنْ هُوَ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائلًا : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائلًا : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنِّى ! » . . . .

أَمَّا ٱلْمَلِكُ فَقَدْ حَزِنَ لِفَقْدِ أَبْنَائِهِ، وَأَرْسَلَ ٱلرُّسُلَ يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ. فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَمْ يَخْطُو بِبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ سَحَرَتْهُمْ، وَطَرَدَتْهُمْ. فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَمْ يَخْطُو بِبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ سَحَرَتْهُمْ، وَطَرَدَتْهُمْ . فِي كُلِّ مَكَانٍ مَكَانٍ وَلَمْ يَغِطُو بَبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ مِنَ ٱلرِّيفِ، حَتَى يُخَفِّفَ بِرُوْ يَتِهَا بَعْضَ وَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ٱبْنَتَهُ مِنَ ٱلرِّيفِ، حَتَى يُخَفِّفَ بِرُوْ يَتِهَا بَعْضَ حُرْنِهِ ، كَانَتْ زَوْجَتُهُ تَقُولُ لَهُ : « لَا ، لَا تُرْجِعْهَا . . . ٱلأَحْسَنُ أَنْ كُوْنِهِ ، كَانَتْ زَوْجَتُهُ تَقُولُ لَهُ : « لَا ، لَا تُرْجِعْهَا . . . ٱلأَحْسَنُ أَنْ

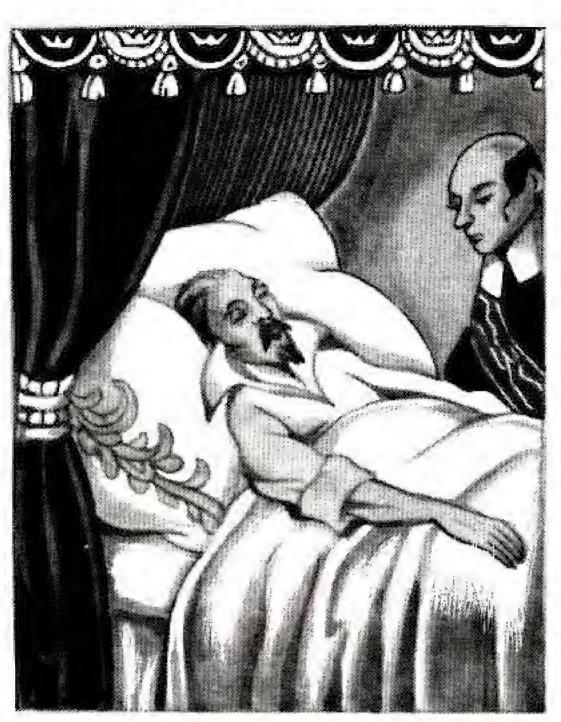

تَبْقَى هُنَاكَ ، حَتَّى لَا تَعْرِفَ مَا تَجْرَى لِإِخْوَتِهَا ، فَتَمُوتَ حُزْنًا ! » خَرَى لِإِخْوَتِهَا ، فَتَمُوتَ حُزْنًا ! » شُمَّ مَرِضَ ٱلْمَلِكُ ، فَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَرَى ٱبْنَتَهُ ، وَأَمَرَ الْمَلِكُ بَعْضَارِهَا . فَلَمْ تَسْتَطِعْ زَوْجَتُهُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ، أَوْ تَعْصِيَ أَمْرَهُ . أَوْ تَعْصِيَ أَمْرَهُ . وَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ، وَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ، وَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ، وَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ،

وَكَانَتْ قَدْ بَلَغَتِ ٱلْخُامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهَا، وَصَارَتْ أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلدُّنيًا، فَلَمَّا رَأَتُهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا، ٱمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِٱلْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ، وَفَكَّرَتْ فِي أَنْ قَلْمَّا رَأَتُهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا، ٱمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِٱلْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ، وَفَكَرَتْ فِي أَنْ تَسْحَرَهَا ، كَمَّا سَحَرَتْ إِخْوَتَهَا ، فَأَمَرَتْ بِإِعْدَادِ ٱلْحَمَّامِ، حَتَّى تُنَظِّفَ الشَّفَوِ ، وَتَرْتَدِي ثِيَابًا تَلِيقُ بِأَبْنَةِ ٱلْمَلِكِ . الْأَمِيرَةُ جِسْمَهَا مِنْ تُرَابِ ٱلسَّفَوِ ، وَتَرْتَدِي ثِيَابًا تَلِيقُ بِأَبْنَةِ ٱلْمَلِكِ . وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْخَمَّامِ ، دَخَلَتْهُ زَوْجَةُ أَبِيهَا ، وَمَعَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْخَمَّامِ ، دَخَلَتْهُ زَوْجَةُ أَبِيهَا ، وَمَعَهَا ثَلَاثُ ضَفَادِعَ ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ ٱلْخُوضِ ، وَقَبَلَتِ ٱلضَّفَادِعَ ، وَوَضَعَتْهَا ثَلَاثُ ضَفَادِعَ ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ ٱلْخُوضِ ، وَقَبَلَتِ ٱلضَّفَادِعَ ، وَوَضَعَتْهَا

وَخَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مِنَ ٱلخُمَّامِ، وَهِيَ أَجْمَلُ مِمَّا كَانَتْ. فَلَمَّا رَأَتْ رَوْجَةُ أَيِهَا، أَنَّ ٱلسِّحْرَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا، دَعَتْهَا إِلَى حُجْرَتِهَا ٱلْخُاصَّةِ، وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهُمْ بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقابِلَ وَالِدَهَا. وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشَّرِّيرَةُ بِمَرْهُم سِحْرِيٍّ، وَمَشَطَتْ شَعْرَهَا بِمِشْطٍ وَأَقْوَى؛ فَطَلَتْ وَجْهَ ٱلْأُمِيرَةِ بِمَرْهُم سِحْرِيٍّ، وَمَشَطَتْ شَعْرَهَا بِمِشْطٍ



سِحْرِيِّ ، وَدَلَكَتْ جِسْمَهَا بِعُصَارِهِ ٱلجُوْزِ ٱلْمَسْحُورِ ، فَتَغَيَّرَ شَكْلُ الْأُمِيرَةِ تَغَيِّرًا تَامًّا ، وَآسُودَ وَجْهُهَا ، وَآبِيْضَ شَعْرُهَا ، وَصَارَتْ قَبِيحَةً دَمِيمَةً . فَلَمْ يَكُدِ ٱلْمَلِكُ يَرَاهَا حَتَّى نَفَرَ مِنْهَا ، وَأَمَرَ بِطَرْدِهَا وَإِبْعَادِهَا ، وَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتِ ٱبْنَتَهُ !

ولَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدُ مِمَّنْ فِي ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ فِي شَكْلِهَا ٱلْقَبِيحِ . . . لَمْ يَعْرِفْهَا سِوَى ٱلْكُلْبِ! وَلْكِنْ مَاذَا يَسْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيَوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَسْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيَوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَشْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلُ ؟!

خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ بَاكِيَةَ ٱلْعَيْنِ ، حَزِينَةَ ٱلْقَلْبِ ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ حَيْثُ تَخْمِلُهَا قَدَمَاهَا ، وَعَبَرَتْ حُقُولًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ ، وَظَلَّتْ سَائَرَةً ، حَيْثُ تَخْمِلُهَا قَدَمَاهَا ، وَعَبَرَتْ حُقُولًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ ، وَظَلَّتْ سَائَرَةً ، حَتَّى أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَضَلَّتِ ٱلطَّرِيقَ . وَأَحَسَّتْ بِالتَّعْبِ ، فَجَلَسَتْ بِجِوَارِ حَتَّى أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَضَلَّتِ ٱلطَّرِيقَ . وَأَحَسَّتْ بِالتَّعْبِ ، فَجَلَسَتْ بِجِوَارِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَأَسْنَدَتْ رَأْسَهَا إِلَى جِذْعِها . وَكَانَ ٱلنَّسِيمُ لَطِيفًا ، وَالشَّكُونُ رَهِيبًا ، فَلَا تَسْمَعُ غَيْرَ حَفِيفِ ٱلشَّجَرِ ، وَخَرِيرِ ٱلْمَاءِ ، وَالشَّكُونُ رَهِيبًا ، فَلَا تَسْمَعُ غَيْرَ حَفِيفِ ٱلشَّجَرِ ، وَخَرِيرِ ٱلْمَاءِ ، وَلَا تَرَى إِلَّا ٱلْفَرَاشَاتِ ، فَوْقَ ٱلخُشَائِشِ وَٱلْأَعْشَابِ ، تَلْمَعُ بِضَوْمُهَا وَلَا تَرَى إِلَّا ٱلْفَرَاشَاتِ ، فَوْقَ ٱلخُشَائِشِ وَٱلْأَعْشَابِ ، تَلْمَعُ بِضَوْمُهَا



ٱلْأَخْضَر ٱلضَّلْيلِ ، كَمْصَابِيحَ صَغِيرَةِ يُلَاعِبُهَا ٱلْهَوَاءُ ١٠٠٠ وَغَلَبَهَا ٱلنَّوْمُ، فَنَامَتْ عَلَى ٱلْعُشْب، بِجَوَارِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ. وَلَمَّا آسْتَنْقَظَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ،

ٱلْغِزْلَانُ ، بَكُثْرَةِ سَيْرِهَا فِيهِ ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : لَا بُدَّ أَنَّ هٰذَا ٱلطَّريقَ ، يُوَصِّلُ إِلَى ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي أَسْمَعُ خَريرَهُ ١ . . . فَسَارَتْ فِيهِ ، تُظَلِّلُهَا ٱلْأَشْجَارُ ، وَتَتَسَاقَطُ عَلَيْهَا ٱلثِّمَارُ .

وَ بَعْدَ قَلِيلِ، رَأَتْ نَفْسَهَا أَمَامَ يَنْبُوعِ رَائِقِ صَافٍ، فَٱنْحَنَتْ لِتَشْرَبَ، وَتَغْسِلَ وَجْهَهَا؛ فَرَأْتُ فِي ٱلْمَاءِ صُورَتَهَا ٱلْقَبِيحَةَ ، فَأَرْتَعَبَتْ وَتَرَاجَعَتْ، وَصَرَخَتْ وَبَكَتْ . ثُمَّ ٱتَّجَهَتْ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ ، وَأَظْهَرَتِ ٱلصَّبْرَ بِمَا قَدَّرَ

وَكُلَّمَا سَارَتِ اَشْتَدَّ الظَّلَامُ، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ حَالِكَ السَّوَادِ، فَامْتَلاَّ وَلُكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى اللهِ، قَلْبُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ ال



ٱلْأُمِيرَةُ ، وَأُنِسَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ بِجِوَارِهَا . ثُمَّ سَأَلَهُا : «هَلْ مَرَّ الْأُمِيرَةُ بَجُوارِهَا . ثُمَّ سَأَلَهُا : «هَلْ مَرَّ اللهِ الْحَجُورُ وَ عَشَرَ أَمِيرًا يَرْكُبُونَ جِيَادَهُمْ ؟ » فَأَجَابَهُمَا ٱلْعَجُورُ : «لَا ، يَابُنَيَّتِي ! لَمْ أُشَاهِدْ أَحدًا مِنَ ٱلْأُمْرَاءِ ، اللّذِينَ تَتَحَدَّثِينَ عَنْهُمْ . وَلٰكِنِي رَأَيْتُ بِٱلْأَمْسِ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً اللّهِ مِنْ تَتَحَدَّثِينَ عَنْهُمْ . وَلٰكِنِي رَأَيْتُ بِٱلْأَمْسِ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً ، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةٌ ، تَسْبَحُ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، مُتَوحِّشَةٌ ، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةٌ ، تَسْبَحُ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، اللّهَ مِنْ فَعَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « لَا مَعَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « لَا يَعَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « لَا يَعِهُ وَ يَهَايَةٍ الْغَابَةِ » ؛ فَعَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « لَا يَعْ فَادَتِ الْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « لَا يَعْ فَادَتِ الْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « لَا يَعْ فَادَتِ الْأُمِيرَةُ تَسْبَحُ فِي إِلَيْهِ الْكَابِةِ » ؛ فَعَادَتِ ٱلْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : « الْمُعَابِةِ » ؛ فَعَادَتِ الْأُمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّةَ الْمُعَابِةِ » ؛ فَعَادَتِ الْمُعْرَةُ تَسْبَعُ فَيْ الْمُعَدِي الْمَابَةِ عَلَى الْمُعَالِقِ الْمُعَالِيْنَ الْمُعْرَادُ السَّيِّةُ الْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرَادُ السَّيِّةُ الْمُعْمَادِةِ الْمُعْرَادُ السَّيِّةُ الْمُعَابِيْةِ الْمُعْرَادُ السَّيِّةُ الْمُعْرِيرَةُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْرَادُ السَّيْدَةُ الْمُعْرَادُ الْمِيرَةُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ السَّلَيْدَةُ الْمُعَالِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعْمِلُونَ السَلَيْمَ الْمُعْرَادُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى السَّلَيْمَالِهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرَادُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُولِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلَى الْمُعْمِلُونَ الْمُعِلَ

وَمَشَتِ ٱلْأَمِيرَةُ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلنَّهْرِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ وَشَاطِئَهُ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، هَذَا ٱلْمُاءَ ، ٱلَّذِي لَا حَدَّ لَهُ ، ٱلْمُمْتَدَّةَ زُرْقَتُهُ إِلَى آخِرِ مَا تَرَى عَيْنَاهَا.

وَتَلَفَّتَ يُمِينًا وَشِمَالًا، فَرَأَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهَا – بَيْنَ ٱلْأَشْيَاءِ أَلَّتِي يَقْذِفُهَا ٱلْمَوْجُ عَلَى اللَّيِ يَقْذِفُهَا ٱلْمَوْجُ عَلَى الشَّاطِئ – إِحْدَى عَشَرَةَ رِيشَةً الشَّاطِئ – إِحْدَى عَشَرَةَ رِيشَةً يَيْضَاءَ، فَجَمَعَتْهَا وَنَظَمَتْ مِنْهَا بَاقَةً، وَأَخَذَتْ تُكَلِّمُهَا وَنَقُولُ: بَاقَةً، وَأَخَذَتْ تُكَلِّمُهَا وَتَقُولُ: " نَفْسِي تُحَدِّثُنِي أَنَّكِ – أَيتَهَا وَنَقُولُ: " نَفْسِي تُحَدِّثُنِي أَنَّكِ – أَيتَهَا



ٱلرِّيشَاتُ – تَعْرِفِينَ سِرَّ إِخْوَتِي ١٠٠٠ لَيْتَكِ تَقُولِينَ لِي : مَاذَا جَرَى لَهُمْ ؟ وَأَيْنَ هُمْ ؟ »

وَقُبَيْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ، شَاهَدَتْ إِحْدَى عَشَرَةً بَجَعَةً بَرِّ يَّةً، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةٌ، تَطِيرُ نَحْوَ ٱلشَّاطِئُ ، كَأَنَّهَا شَرِيطُ أَبْيَضُ طُوِيلٌ . . . وَلَمَّا وَصَلَتْ هَــذِهِ ٱلْبَجَعَاتُ ، إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِى تَقِفُ فِيهِ ٱلْأُمِيرَةُ ، أَحَاطَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَخْفِقُ بِأَجْنِحَتِهَا ٱلْكَبِيرَةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ! . . . وَمَا كَادَتِ ٱلشَّمْسُ تَغِيبُ ، وَتَخْتَفِي وَرَاءَ ٱلْمَاءِ ، حَتَّى وَقَعَ رِيشُ ٱلْبَجَعَاتِ ، وَصَارَتْ أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ! . . . رَأْتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِخْوَتُهَا بِجَانِبِهَا ، فَصَاحَتْ فَرَحًا ، وَأَلْقَتْ بَنَفْسِهَا عَلَيْهِمْ ، وَصَارَتْ تُقَبِّلُهُمْ وَتَحْتَضِنُهُمْ ، وَتُنَادِي كُلًّا مِنْهُمْ بَأَسْمِهِ . وَفَرِحُوا هُمْ كُلَّ ٱلْفَرَحِ بِلِقَاءِ أُخْتِهِمُ ٱلصَّغِيرَةِ، وَأَخَذُوا يُقَبِّلُونَهَا ، وَهُمْ يَضْحَكُونَ مَرَّةً ، وَيَبْكُونَ مِنْ شِدَّةِ ٱلسُّرُورِ مَرَّةً أُخْرَى . وَقَصَّ ٱلْإِخْوَةُ عَلَى أُخْتِهِمْ ، مَا فَعَلَتْ بِهِمْ زَوْجَةُ أَبِيهِمْ ، وَكَيْفَ

سَحَرَتْهُمْ ، وَصَيَّرَتْهُمْ بَجَعَاتٍ مُتَوَحِّشَاتٍ ، وَطَرَدَتْهُمْ مِنْ مَمْلَكَةِ أَبِيهِمْ . وَقَصَّتِ ٱلْأُخْتُ عَلَى إِخْوَتِهَا ، مَا حَدَثَ لَهَا ، وَكُنْفِ أَبْعَدَتْهَا هْذِهِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّيرَةُ ، سِنِينَ طَوِيلَةً فِي ٱلرِّيفِ ، ثُمَّ كَيْفَ شَوَّهَتْ خَلْقَهَا ، وَقَبَّحَتْ شَكْلَهَا آتَلْمِيلَ ، تحتَّى نَفَرَ مِنْهَا أَبُوهَا ، وَأَنْكَرَهَا ، وَطَرَدَهَا... فَعَرَفُوا أَنَّهُمْ جَمِيعًا، ضَحِيَّةُ كَرَاهِيَةِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ وَسِحْرِهَا. وَقَالَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ لِأُخْتِهِ: « إِنَّنَا نَتَحَوَّلُ إِلَى بَجَعَاتٍ بَرِّيَّةٍ \_ كَمَّا رَأَيْتِ – كُلَّمَا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ . فَإِذَا غَابَتْ ، عُدْنَا إِلَى حَالَتِنَا ٱلْأُولَى ، وَصِرْنَا بَشَرًا . وَلِذَٰ لِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا دَائِمًا – قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ - أَنْ نَبْحَثَ عَنْ مَكَانِ أَمِينٍ ، نَقْضِى فِيهِ ٱللَّيْلَ . فَلَوْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ، وَنَحْنُ طَائِرُونَ بَيْنَ ٱلسُّحُدِ، فَإِنَّنَا نَسْقُطُ فِي ٱلْبَحْرِ وَنَغْرَقُ، أَوْ نَقَعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَتَتَكَسَّرُ عِظَامُنَا . . .

« وَنَحْنُ نَسْكُنُ بَلَدًا جَمِيلًا بَعِيدًا ... بَعِيدًا ..ِ لَا نَصِلُ إِلَيْهِ، وَخَعْنُ نَسْكُنُ بَلَدًا جَمِيلًا بَعِيدًا ... بَعِيدًا جِدًّا ، لَا نَصِلُ إِلَيْهِ، إِلَّا إِذَا عَبَرْنَا هٰذَا ٱلْبَحْرَ ٱلوَاسِعَ ، وَطِرْنَا يَوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ . وَلَيْسَ فِي



هٰذَا ٱلْبَعْرِ ٱلْكَبِيرِ ، جَزِيرَةُ نَقْضِي فِيهَا ٱللَّيْلَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ صَغْرَةُ ، وَهَاجَتِ وَحِيدَةُ صَغِيرَةُ ، تَسَعُنَا وَاقِفِينَ مُتَلَاصِقِينَ . فَإِذَا ثَارَ ٱلْبَعْرُ ، وَهَاجَتِ ٱلْأَمْوَاجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱلْأَمْوَاجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱلْأَدِي نَقْضِي فِيهِ ٱللَّيْلَ ، وَسَطَ ٱلْبَعْرِ ، بَأَجْسَامِنَا ٱلْبَشَرِيّةِ ، كُلَّمَا أَرَدْنَا يِزِيرَةَ وَطَنِنَا ٱلْعَزِيزِ .

« إِنَّ زَوْجَةَ أَيِينَا ٱلشِّرِّيرَةَ ، حِينَ سَحَرَتْنَا ، سَمَحَتْ لَنَا أَنْ نَزُورَ وَطَنَنَا ، زِيَارَةً وَاحِدَةً فِي ٱلسَّنَةِ ، وَسَمَحَتْ لَنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي هٰذِهِ الْغَابَةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا . وَمِنَ ٱلْغَابَةِ نَرَى ٱلْقَصْرَ ٱلَّذِي شَهِدَ مَوْلِدَنَا ، وَنُشَاهِدُ قُبَّةَ ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي دُفِئَتْ فِيهِ أُمِّنَا . . .

« وَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا، فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ، تِسْعَةُ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَبْقَ لَنَا إِلَّا يَوْمَانِ، ثُمَّ نَطِيرُ إِلَى حَيْثُ نَعِيشُ طُولَ ٱلْعَامِ... يَجِبُ أَنْ تَذْهَبِي إِلَّا يَوْمَانِ، ثُمَّ نَطِيرُ إِلَى حَيْثُ نَعِيشُ طُولَ ٱلْعَامِ... يَجِبُ أَنْ تَذْهَبِي مَعْنَا، إِلَى مَا وَرَاءَ هٰذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ، فِي هٰذَا ٱلْبَعْدِ ٱلْبَعْدِ أَلْكَبِيرِ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ، فِي هٰذَا ٱلْبَعْدِ ٱلْبَعِيدِ... وَلَكِنْ كَيْفَ نَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِكِ مَعَنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا

زَوْرَقُ وَلَا سَفِينَةً ؟ » . . .

وَسَهِرَ ٱلْأُمْرَاءُ وَأُخْتَهُمْ طُولَ ٱللَّيْلِ يَتَحَدَّثُونَ ، وَيُفَكِّرُونَ فِي طَرِيقَةٍ تُخَلُّصُهُمْ مِنْ سِحْرِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ ، وَتُعِيدُهُمْ إِلَى وَطَنِهِمْ . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، تَحَوَّلَ ٱلْأُمَرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ مُتَوَجِّشَاتٍ ، وَحَلَّقُوا فِي ٱلْهَوَاءِ، إِلَّا أَصْغَرَهُمْ، فَإِنَّهُ بَقِيَ بِجَانِبِ أُخْتِهِ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا، فَأَخَذَتْ هِيَ تُدَاعِبُ جَنَاحَيْهِ، وَٱلدُّمُوعُ تَتَسَاقَطُ مِنْ عَيْنَيْهَا... وَقُبَيْلَ ٱلْغُرُوبِ رَجَعَ ٱلْإِخْوَةُ ٱلْعَشَرَةُ ، وَأَحَاطُوا بِأَخْتَهُمْ وَأَخِيهِمُ ٱلصَّغِيرِ ، حَتَى عَابَتِ ٱلشَّمْسُ تَمَامًا ، فَعَادُوا إِلَى هَيْئَتِهُمُ ٱلطَّبِيعِيَّةِ . . . وَقَالَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ: «غَدًا نُسَافِرُ، وَلَنْ نَعُودَ إِلَى هٰذَا ٱلْمَكَانِ، إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ؛ وَلَا نِحُبُّ أَنْ نَتْرُكُكِ وَحْدَكِ هُنَا . . . إِنَّ جَنَاحَتَى تَحْمِلَانِكِ فَوْقَ ٱلْغَابَةِ، وَإِنَّ أَجْنِجَتَنَا مُجْتَمِعَةً، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْبُرَ بِكِ ٱلْبَحْرَ . . . فَمَا رَأَيُكِ ؟ » فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : « خُذُونِي مَعَكُمْ . أَنَا لَا أَطِيقُ اللَّهِ اللَّ



قَضَى ٱلْإِخْوَةُ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ ، يَصْنَعُونَ شَبَكَةً مِنْ سِيقَانِ ٱلْخُيْزُرَانِ ، وَأَغْصَانِ ٱلصَّفْصَافِ ٱللَّيِّنَةِ . . . ثُمَّ نَامَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فَوْقَ ٱلشَّبَكَةِ . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَتَحَوَّلَ ٱلْأُمْرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ ، حَمَلُوا ٱلشَّبَكَةَ أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَتَحَوَّلَ ٱلْأُمْرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ ، حَمَلُوا ٱلشَّبَكَةَ بَمْنَاقِيرِهِمْ ، وَٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةٌ فَوْقَهَا ، وَطَارُوا بَيْنَ ٱلسُّحُبِ . وَحَلَّقَ بِمَنَاقِيرِهِمْ ، وَٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةٌ فَوْقَهَا ، وَطَارُوا بَيْنَ ٱلسُّحُبِ . وَحَلَّقَ الشَّمْسِ! الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْأَخُ الصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْمَتَيْقَظَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، فَرَأَتْ نَفْسَهَا طَائِرَةً فَوْقَ ٱلْبَحْرِ ، بَيْنَ إِخْوَتِهَا



الْبَجَعَاتِ الْتُوَمِّشَاتِ، وَوَجَدَتْ بِجَانِهِا - عَلَى الشَّبَكَةِ - غُصْنًا مَمْلُوءًا بِالتُّفَّاحِ، وَشَاهَدَتْ أَخَاهَا الصَّغِيرَ، يُرَفْرِفُ فَوْقَهَا، وَ يَحْجُبُ عَنْ وَجْهِهَا بِالتُّفَّاحِ، وَشَاهَدَتْ أَخَاهَا الصَّغِيرَ، يُرَفْرِفُ فَوْقَهَا، وَ يَحْجُبُ عَنْ وَجْهِهَا أَشِعَةَ الشَّمْسِ، فَتَبَسَّمَتْ لَهُ، وَكَأَنَّهَا فِي حُلْم جَمِيلِ ا . . . . وَارْتَفَعَتِ الْبَجَعَاتُ ارْتِفَاعًا عَظِيًا ، حَتَّى ظَهَرَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ وَارْتَفَعَتِ الْبَجَعَاتُ ارْتِفَاعًا عَظِيًا ، حَتَّى ظَهَرَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ الْكَبِيرَةُ، النِّي كَانَتْ تَشُقُ الْبَعْرِ تَحْتَهُمْ ، كَأَنَّهَا عُصْفُورٌ صَغِيرٌ فَوْقَ اللّهِ الْكَبِيرَةُ، النِّي كَانَتْ تَشُقُ الْبَعْرِ تَحْتَهُمْ ، كَأَنَّهَا عُصْفُورٌ صَغِيرٌ فَوْقَ اللّهِ الشَّغْرَةُ السَّفِينَةُ الْكَبِيرَةُ مَا السَّفِيلَةُ وَالسَّغْرَةُ السَّفِينَةُ السَّفِينَةُ مَنْ مَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى المُغِيبِ، وَاقْتَرَبَ اللَّيْلُ، وَلَمْ تَظْهَرِ الصَّغْرَةُ السَّغِيرَةُ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى المُغِيبِ، وَاقْتَرَبَ اللَّيْلُ، وَلَمْ تَظْهَرِ الصَّغْرَةُ مَلَى السَّعْبَورَ السَّغُورَةُ اللّهُ السَّغُورَةُ السَّامِ السَّعْمَ اللّهُ السَّعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّعْرَاقُ السَّعْرَاقُ اللّهُ السَّعْرَاقُ السَّمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱلصَّغِيرَةُ ٱلْوَحِيدَةُ ، ٱلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلْبَحْرِ . . . وَرَأَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِخْوَتَهَا يَهُزُّونَ أَجْنِعَتَهُمْ هَزَّا عَنِيفًا ، وَ يَهْبِطُونَ مُسْرِعِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ ، يَهُزُّونَ أَجْنِعَتُهُمْ هَزَّا عَنِيفًا ، وَ يَهْبِطُونَ مُسْرِعِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ ، ثُمُّ يَعُودُونَ فَيَرْتَفِعُونَ . فَنَدِمَتْ ، وَأَخَذَتْ تَبْكِي ، وَتَلُومُ نَفْسَهَا ، لِأَنَهَا كَانَتِ ٱلسَّبَتِ فِي طَيْرَانِ إِخْوَتِهَا طَيْرَانًا بَطِيئًا . . .

يَا لَلْحَسْرَةِ! وَيَا لَلْمُصِيبَةِ! فَلَوْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ – وَهُمْ لَا يَزَالُونَ طَائِرِينَ – لَعَادُوا بَشَرًا ، وَلَسَقَطُوا جَمِيعًا فِي ٱلْبَحْرِ وَغَرِقُوا ١ وَفَجْأَةً آمْتَلاَتِ ٱلتَّمَاءُ بِٱلسُّحُبِ ٱلسُّودِ، وَلَمَ ٱلْبُرْقُ، وَعَصَفَتِ ٱلرِّيحُ عَصْفًا شَدِيدًا ، وَأَوْشَكَتِ ٱلشَّمْسُ أَنْ تَلْمِسَ ٱلْبَحْرَ . فَجَزِعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَأَضْطَرَبَتْ ، وَزَادَ بَكَاؤُهَا ، وَأَرْتَفَعَ دُعَاؤُهَا إِلَىٰ ٱللهِ . . . وَحِينًا ظَهَرَتِ ٱلصَّخْرَةُ ، كَانَ قُرْصُ ٱلشَّمْسِ قَدِ ٱخْتَفَى نِصْفُهُ فِي ٱلْبَحْر ... وَعِنْدَمَا وَضَعَتِ ٱلْبَجَعَاتُ أَرْجُلَهَا عَلَى ٱلصَّخْرَةِ ، كَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ صَارَتْ كَنَجْمِ صَغِيرٍ . فَلَمَّا غَابَتْ ، وَٱنْطَفَأَ نُورُهَا ، كَآخِرِ شَرَارَةٍ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَرِقُ ، رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةُ نَفْسَهَا وَاقِفَةً ، وَحَوْلَهَا إِخْوَتُهَا ،

كُلُّ مِنهُمْ يُمْسِكُ بِيدِ أَخِيهِ، وَٱلْأَمْوَاجُ تَلْطِمُ ٱلصَّخْرَةَ، وَتَعْلُو فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ ، وَٱلْبَرْقُ يَلْمَعُ ، وَٱلرَّعْدُ يُدَوِّي ، وَٱلْمَطَرُ يَنْهَمِرُ غَزِيرًا . وَقُضِةٍ ٱلْمُطَرُ يَنْهَمِرُ غَزِيرًا . فَضَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَإِخْوَتُهَا ٱللَّيْلَ وَاقِفِينَ ، مُتَلَاصِقِينَ ، يَدْعُونَ ٱلله ، وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُنْقِذَهُمْ ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْعَاصِفَةِ ٱلْمُفَاجِئَةِ . وَعِنْدَ ٱلْفَجْرِ وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُنْقِذَهُمْ ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْعَاصِفَةِ ٱلْمُفَاجِئَةِ . وَعِنْدَ ٱلْفَجْرِ هَدَأَتِ ٱلرِّيحُ ، وَصَفَتِ ٱلسَّمَاءُ . . . ثُمَّ أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَطَارَتِ هَذَاتُ الْبَجَعَاتُ ، حَامِلَةً ٱلْأَمِيرَةَ فَوْقَ ٱلشَّبَكَةِ .

وَفِي أَثْنَاءِ طَيَرَانِهِمْ، شَاهَدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ جِبَالًا ثَلْجِيَّةً، كَأَنَّهَا سَابِحَةُ فِي ٱلْفَضَاءِ، وَيَئْهَا قَصْرُ فَخْمُ، عَالِ عُلُوَ ٱلجِبْالِ نَفْسِهَا، حَوْلَهُ غَابَاتُ مُمْتَدَّةُ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُمْتَدَّةٌ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُمْتَدَّةٌ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُؤوسَهُمْ كَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ ؛ لَا . . وَمَا زَالُوا طَائِرِينَ ، حَتَّى عَبَرُوا الْبَعْرَ الْكَبِيرَ ، وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، الشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، الْبَعْرَ الْكَبِيرَ ، وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، الشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلَأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلُأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كَهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلُأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلُأُ ٱلْمُكَانَ ،

وَجَلَسُوا يَتَسَامَرُونَ سَاعَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ ٱلْأَخُ ٱلصَّغِيرُ بِيَدِ أُخْتِهِ ، وَذَهَبَ مِهَا إِلَى ٱلطُجْرَةِ ٱلَّتِي أَعَدَّهَا لِنَوْمِهَا ، وَقَبَّلَهَا ، وَقَالَ لَهَا : « لِتَكُنْ بِهَا إِلَى ٱلطُجْرَةِ ٱلَّتِي أَعَدَّهَا لِنَوْمِهَا ، وَقَبَّلَهَا ، وَقَالَ لَهَا : « لِتَكُنْ أَحْلَمُكِ جَمِيلَةً مُبْهِجَةً ، يَا أُخْتِي ٱلْعَزِيزَةَ ! » ...

نَامَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَهِيَ تُفَكُّرُ فِي إِخْوَتِهَا ، فَرَأَتْ فِي نَوْمِهَا سَيِّدَةً جَمِيلَةً ، تَهْبِطُ مِنَ ٱلتَّمَاءِ ، وَتَقْتَرِبُ مِنْهَا ، وَتَقُولُ لَهَا : « فِي آسْتِطَاعَتِكِ - أَيَّتُهَا ٱلْفَتَاةُ ٱلطَّاهِرَةُ - أَنْ تَخَلِّصِي إِخْوَتَكِ مِنْ سِحْرِهِمْ ، لَوْ تَشَجَّعْتِ ، وَثَابَرْتِ ، وَتَحَمَّلْتِ ٱلْأَوْجَاعَ وَٱلْآلَامَ . . . ٱنْظُرِى! إِنَّ حَوْلَ هٰذَا ٱلْكُوخِ، نَبَاتًا ذَا وَبَرٍ حَادًّ، يَقُوصُ مَنْ يَمَسُّهُ، وَلِهَذَا يُسَمِّيهِ ٱلنَّاسُ ٱلْقُرَّاصَ . إِنَّهُ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّ أَجْوَدَهُ مَا يَنْبُتُ حَوْلَ ٱلْقُبُورِ . . . لَا تَنْمَىٰ شَيْئًا مِمَّا أَقُولُ لَكِ ٱلْآنَ: ٱقْطِفِي هٰذَا ٱلْقُرَّاصَ . . . سَوْفَ تَمْتَلِئُ بَشَرَتُكِ بِٱلْقُرُوحِ ، كُلَّمَا لَمَسْتِهِ ؛ وَلَكِنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِي يُخَلِّصُ إِخْوَتَكِ . . . آغْزِلِي هٰذَا ٱلْقُرَّاصَ خُيُوطًا ، ثُمَّ أَصْنَعِي مِنْ خُيُوطِهِ، أَحَدَ عَشَرَ قَمِيصًا، بِأَكْمَام طَوِيلَةٍ، وَأَلْقِي هٰذهِ



وَسَارَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلْبَسَاتِينِ ٱلْوَاسِعَةِ، ٱلَّتِي حَوْلَ ٱلْكُوخِ، فَرَأَتْ شُخَيْرَاتِ قُرَّاصٍ ، تُشْبِهُ مَا شَهِدَتْهُ فِي حُلْمِهَا ، فَسَجَدَتْ شُكْرًا لِللهِ ، شُجَيْرَاتِ قُرَّاصٍ ، تُشْبِهُ مَا شَهِدَتْهُ فِي حُلْمِهَا ، فَسَجَدَتْ شُكْرًا لِللهِ ، ثُمَّ أَخَذَتْ تَخْمَعُ ٱلشُّجَيْرَاتِ ٱلْمُحْرِقَةَ ، مُتَحَمِّلَةً ٱلْأَلَمَ ٱلشَّدِيدَ ، رَغْبَةً ثُمَّ أَخَذَتْ تَخْمَعُ ٱلشَّجِيْرَاتِ ، بِرِجْلَيْهَا فِي خَلَاصِ إِخْوَتِهَا ٱلْأَعِزَّاءِ ، ثُمَّ سَحَقَتْ سِيقَانَ ٱلشُّجَيْرَاتِ ، بِرِجْلَيْهَا أَلْعَارِيَتِيْنِ ، وَكُوّنَتُ مِنْهَا خُيُوطًا خُضْرًا ، وَبَدَأَتْ تَنْسِجُ ٱلْقُمْصَانَ . . . الْعَارِيَتِيْنِ ، وَكُوّنَتْ مِنْهَا خُيُوطًا خُصْرًا ، وَبَدَأَتْ تَنْسِجُ ٱلْقُمْصَانَ . . . .

وَلَمَّا عَادَ إِخْوَتُهَا ، عِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ، أَفْزَعَهُمْ أَنْ رَأَوْا أُخْتَهُمْ صَامِتَةً لَا تَتَكَلَّمُ ، وَظَنُّوا أَنَّ هٰذَا سِحْرُ جَدِيدُ ، مِنْ عَمَلِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ ، فَحَزِنُوا حُزْنًا شَدِيدًا ، وَلَكِنَّهَا أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ بِرَأْسِهَا ، وَأَرْبُهُمْ مَا تَنْسِحُ بِيَدَيْهَا ، فَفَهِمُوا أَنَّهَا قَدْ نَذَرَتِ ٱلصَّمْتَ .

أَمَّا ٱلْأَخُ ٱلصَّغِيرُ، فَارْتَمَى عَلَى أُخْتِهِ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُهَا، وَيَبْكِي، فَكَانَتْ دُمُوعُهُ، إِذَا سَالَتْ عَلَى قُرُوحِهَا، شَفَتْهَا وَأَزَالَتْ أَثَرَهَا! وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَيْنَهَا كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَمَامَ ٱلْكُوخِ، جَالِسَةً تَنْسِخُ كَعَادَتِهَا، إِذْ سَمِعَتْ صَوْتَ بُوقٍ يُدَوِّي فِي ٱلْغَابَةِ، فَارْتَاعَتْ، كَعَادَتِهَا، إِذْ سَمِعَتْ صَوْتَ بُوقٍ يُدَوِّي فِي ٱلْغَابَةِ، فَارْتَاعَتْ، وَمَلَكُ الْخُوفُ قَلْبَهَا . . . وَأَخَذَ صَوْتُ ٱلْبُوقِ يَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَعْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَعْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَعْتَرِبُ مَعَهُ نَبُاحُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ، وَتَحَرَمَتْهُ، وَيَعْرَمَتْهُ، وَيَعْتَرِبُ مَعَهُ نَبُاحُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ، وَتَحَرَمَتْهُ، وَبَعْرَمَتْهُ مَا فَيْهُ مَعْهُ نَبُاحُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ ، وَتَحَرَمَتْهُ، وَبَعْنَهُمَا فَيَهُمْ مَنْ مَعْهُ نَبُوعُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ ، وَتَحَرَمَتْهُ وَلَابُ وَيَعْمَعَتِ مَا لَا فَرَانَ اللّهُ مَا عَلَيْهِ مَا لَيْهُ وَالْمَامُ الْمُؤْلِقُ لَكُونُ وَلَالَتْ عَلَيْهِ وَالْمَامُ الْمُؤْلِقُ مَا لَتَلْهُ وَلَالِكُ فَيْهِ الْفَالِدِ فَيْهِ وَالْمَامِ الْمَالَعُولُ الْمَعْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ اللْمُؤْلِقُ الْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ الللّهُ اللْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُؤْلُولُ اللللْمُ الللللْمُؤْلِقُ اللل

وَفَجْأَةً ظَهَرَ كُلْبٌ كِبِيرٌ، مِنْ كِلَابِ ٱلصَّيْدِ، وَتَبِعَهُ ثَانٍ وَثَالِثُ وَرَابِعُ. وَفَجْأَةً ظَهَرَ كُلْبُ كِبِيرٌ، مِنْ كِلَابِ ٱلصَّيْدِ، وَتَبِعَهُ ثَانٍ وَثَالِثُ وَرَابِعُ. وَأَخَاطَتِ ٱلْكِلَابُ بِٱلْأَمِيرَةِ، وَأَخَذَتْ تَنْبَحُ، وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ، وَصَلَ

الصَّيَّادُونَ ، وَهُمْ مَلِكُ الْبِلَادِ وَبَعْضُ حَاشِيَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ . وَبَعْضُ حَاشِيَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ . نَظَرَ الْمَلِكُ إِلَى الْأَمِيرَةِ ، فَظَرَ الْمَلِكُ إِلَى الْأَمِيرَةِ ، فَإِذَا هِنَ أَجْمَلُ فَتَاةٍ ، رَآهَا فِي خَيَاتِهِ ، فَمَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا ، وَتَقَدَّمَ حَيَاتِهِ ، فَمَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا ، وَتَقَدَّمَ نَعُوهَا ، وَسَأَلَهَا : « مَنْ أَنْتِ أَيَّتُهَا لَقَلْبُهُ إِلَيْهَا ، وَسَأَلَهَا : « مَنْ أَنْتِ أَيَّتُهَا اللَّطِيفَةُ ؟! »



هَزَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ رَأْسَهَا ، وَلَمْ تَنْطِقْ ، فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : «تَكَلَّمِي ! . . . كَيْفَ تَعِيشِينَ هُنَا ؟ وَمَعَ مَنْ تَعِيشِينَ ؟ » فَظَلَّتْ صَامِتَةً ، فَعَادَ ٱلْمَلِكُ يَقُولُ : «لَا يَلِيقُ بِفَتَاةٍ جَمِيلَةٍ مَثْلِكِ ، أَنْ تَعِيشَ فِي هٰذَا ٱلْكُوخِ . . . يَقُولُ : «لَا يَلِيقُ بِفَتَاةٍ جَمِيلَةٍ مَثْلِكِ ، أَنْ تَعِيشَ فِي هٰذَا ٱلْكُوخِ . . . تَعَالَيْ مَعِي . . . لَوْ ظَهْرَ أَنَّكِ طَيِّبَةُ ، مِثْلَمَا أَنْتِ جَمِيلَةُ ، فَإِنِّي أَسْكِنكِ تَعَالَيْ مَعِي . . . لَوْ ظَهْرَ أَنَّكِ طَيِّبَةُ ، مِثْلَمَا أَنْتِ جَمِيلَةُ ، فَإِنِّي أَسْكِنكِ أَفْخَمَ قَصْرٍ ، وَأُلْبِسُكِ ٱلحُرِيرَ وَٱلنَّهُ حُمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْمُعْمَلِ ، مَا أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْمُؤْمِلُ النَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْمُؤْمِلِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْجُواهِرِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ ، وَمَنَطِقُ مَنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ النَّهُ وَاهِرِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مَنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْكُونِ النَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَا مُعَمِلَ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْم



ٱلْأَمِيرَةَ ، وَهِيَ تَبْكِي وَتَتَلَوَّى ، وَأَرْكَبَهَا وَرَاءَ ٱلْمَلَكِ... وَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ، أَخَذَتِ ٱلْوَصِيفَاتُ يُزَيِّنَّ ٱلْأَمِيرَة، وَ يُلْبِسْنَهَا ثِيَابًا مَلَكِيَّةً فَاخِرَةً ، وَيُجَدُّ شَعْرَهَا بِٱلْجَوَاهِر ... وَقَدْ وَضَعْنَ فِي يَدَيْهَا قُفَّازَيْنِ رَقِيقَيْنِ نَاعِمَيْنِ، حَتَّى لَا تَظْهَرَ ٱلْقُرُوحُ ٱلِّتِي فِيهِمَا ... وَبَدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلثِّيَابِ ٱلْحَرِيرِيَّةِ وَٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ، ا أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلدُّنيَا. وَأَعْجِبَ كُلُّ مَنْ فِي ٱلْقَصْرِ، بِجَمَالِهَا وَكَمَالِهَا وَ وَكَانُوا جَمِيعًا يَنْحَنُونَ أَمَامَهَا ، وَيَتَمَنَّوْنَ لَوْ أَنَّهَا تَنْطِقُ وَتَكُلِّمُهُمْ ... أُمَّا ٱلْمَلِكُ فَقَدِ آمْتَلاً قَلْبُهُ بِحُبِّهَا ، وَأَحَسَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْبُعْدَ عَنْهَا. وَكَانَ شَابًّا فَتِيًّا، لَمْ يَتَزَوَّجْ، فَٱخْتَارَهَا زَوْجَةً لَهُ، وَشَرِيكَةً لِحَيَاتِهِ، فَعَمَّتِ ٱلْأَفْرَاحُ ٱلْبِلَادَ، وَأَقِيمَتِ ٱلزِّينَاتُ، وَصَدَحَتِ ٱلْمُوسِيقَى، وَغَنَّتِ ٱلْمُغَنِّيَاتُ، وَرَقَصَتِ ٱلرَّاقِصَاتُ، وَوُزِّعَتْ عَلَى ٱلْفُقَرَاءِ ٱلْمَلَابِسُ وَٱلْهِبَاتُ. وَأَصْبَحَتِ ٱبْنَةُ ٱلْغَابَةِ مَلِكَةَ ٱلْبِلَادِ، وَلَكِنَّهَا ظَلَّتْ صَامِتَةً ، لَا تَنْطِقُ وَلَا تَتَبَتَّمُ ، وَلَا يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهَا غَيْرُ ٱلْحُزْنِ .

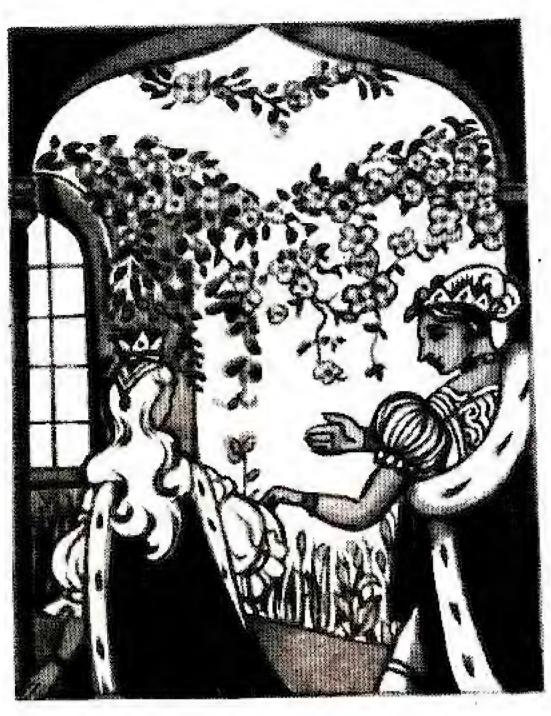

وَبَعْدَ أَنِ انتَهَى الْحَفْلُ، سَارَ الْمُلِكُ وَعَرُوسُهُ ، حَتَّى وَصَلَا الْمُلِكُ وَعَرُوسُهُ ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى إِحْدَى الْعُرُفِ، فَفَتَحَهَا، وَقَالَ لِهَا : « هٰذِهِ حُجْرَتُكِ الْخَاصَّةُ ! » لَهَا : « هٰذِهِ حُجْرَتُكِ الْخَاصَّةُ ! » لَهَا : « هٰذِهِ حُجْرَتُكِ الْخَاصَّةُ ! » وَأَذَارَتِ الْمُلِكَةُ نَظَرَهَا فِي الْعُلَامَا فِي الْعُلَامَا فِي الْعُرْفَقَةِ ، فَرَأَتُهَا مَفْرُوشَةً بِسِنَاطٍ الْعُرْفَةِ ، فَرَأَتُهَا مَفْرُوشَةً بِسِنَاطٍ ثَمِينِ أَخْضَرَ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ الْمُعْرَ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ اللَّهُ وَشَوْرٍ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ اللَّهُ وَشَوْرٍ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ

ٱلْعُشْبَ وَٱلزَّهْرَ ، ٱلَّذِي حَوْلَ كُوخِ إِخْوَتِهَا . وَشَاهَدَتْ عَلَى ٱلْبِسَاطِ كُوْمَةَ خُيُوطِ ٱلْقُرَّاصِ ، وَٱلْقُمْصَانَ ٱلِّتِي نَسَجَتْهَا ، فَٱخْمَرَّ خَدَّاهَا ، وَمَالَتْ عَلَى يَدِ ٱلْمُلِكِ وَقَبَّلَتْهَا ، دُونَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَلَٰكِنَّ نَظَرَاتِهَا وَمَالَتْ عَلَى يَدِ ٱلْمُلِكِ وَقَبَّلَتْهَا ، دُونَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَلَٰكِنَّ نَظَرَاتِهَا كَانَتْ تَنْطِقُ بِحَنَانٍ عَمِيقٍ ، وَحُبِّ شَدِيدٍ ...

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِعَرُوسِهِ: «سَتَجِدِينَ هُنَا كُلَّ مَا تُجِبِّينَ ، وَسَتَعِيشِينَ أَسْعَدَ حَيَاةٍ . . . وَلَقَدْ أَمَرْتُ بِإِحْضَارِ هٰذِهِ ٱلْحُزْمَةِ ، وَتِلْكَ ٱلْقُمْضَانِ ، أَسْعَدَ حَيَاةٍ . . . وَلَقَدْ أَمَرْتُ بِإِحْضَارِ هٰذِهِ ٱلْحُزْمَةِ ، وَتِلْكَ ٱلْقُمْضَانِ ،

لِأَنِّي رَأَيْتُكِ تَحْرِصِينَ عَلَيْهَا ... » فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ بِعَيْنَيْنِ بَا كِيَتَيْنِ ، وَلَمْ يَاكُنِي رَأَيْتُكِ تَحْرِصِينَ عَلَيْهَا ... » فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ بِعَيْنَيْنِ بَا كِيَتَيْنِ ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ، لِأَنَّ أَيَّ كَلِمَةٍ تَقُولُهَا تُهْلِكُ إِخْوَتَهَا!

وَكُلَّمَا مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، آزْدَادَتْ حُبَّا لِلْمَلِكِ، وَٱزْدَادَ ٱلْمَلِكُ حُبَّا لَهَا، فَقَدْ كَانَتْ تَفْعَلُ كُلَّ مَا تَسْتَطِيعُ لِتُسْعِدَهُ، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. فَقَدْ كَانَتْ تَفْعَلُ كُلَّ مَا تَسْتَطِيعُ لِتُسْعِدَهُ، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. فَقَدْ كَانَتْ يَعْرَكُاتِ يَدَيْهَا، أَمَّا حَدِيثُهَا مَعَهُ، وَمَعَ ٱلْوَصِيفَاتِ وَٱلْخَدَمِ، فَكَانَ بِحَرَكَاتِ يَدَيْهَا، وَإِشَارَاتِ عَيْنَيْهَا. وَإِشَارَاتِ عَيْنَيْهَا.

وَفِي سُكُونِ ٱللَّيْلِ، كَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى حُجْرَتِهَا ٱلْخَاصَّةِ، وَتَبِيتُ سَاهِرَةً إِلَى الْطَّبَاحِ تَنْسِجُ ، حَتَّى أَتَمَّتْ سِتَّة قُمْصَانٍ ، وَبَدَأَتْ تَنْسِجُ سَاهِرَةً إِلَى الطَّيْبَاحِ تَنْسِجُ ، حَتَّى أَتَمَتْ سِتَّة قُمْصَانٍ ، وَبَدَأَتْ تَنْسِجُ السَّابِعَ ... ثُمَّ ٱنتَهَى ٱلْخَيْطُ ! فَمَاذَا تَفْعَلُ ، وَٱلْقُرَّاصُ ٱلْجَيِّدُ لَا يَنْبُتُ السَّابِعَ ... ثُمَّ ٱنتَهَى ٱلْخَيْطُ ! فَمَاذَا تَفْعَلُ ، وَٱلْقُرَّاصُ ٱلْجَيِّدُ لَا يَنْبُتُ إِلَّا حَوْلَ ٱلْمَقَابِرِ ، وَمِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ تَقْطِفَهُ بِنَفْسِهَا ؟ ...



رَأْتُ جَمَاعَةً مِنَ السَّاحِرَاتِ ، تَمْشِي بَيْنَ الْمَدَافِن ، فَلَمَّا مَرَّتُ بِهِنِ لَمْ تَخَفْ مِنْ شَكْلِهِنَّ الْمُخِيفِ وَنَظَرَاتِهِنَّ الْقَاسِيَةِ ، مَرَّتُ بِهِنِ لَمْ تَخَفْ مِنْ شَكْلِهِنَّ الْمُخِيفِ وَنَظَرَاتِهِنَّ الْقَاسِيَةِ ، وَلاَرَدَّتُ عَلَى أَسْئِلَتِهِنَّ الْكَثِيرَةِ ، بَلْ أَخَذَتُ تَسِيرُ بَيْنَهُنَّ مَا مَامِيَةً ، وَمَضَتُ تَقَطْفُ الْقُرَّاصَ الْمُحْرِق ... وَمَضَتُ تَقَطْفُ الْقُرَّاصَ الْمُحْرِق ... وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَرْاتِ ، الْفَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، آعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبُشِعَاتِ ، آعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ

ٱلْجَمِيلَةَ ، ٱلَّتِي صَارَتْ مَلِكَةَ ٱلْبِلَادِ ، لَيْسَتْ إِلَّا سَاحِرَةً ، خَدَعَتِ الْجَمِيلَة ، ٱلَّتِي صَارَتْ مَلِكَة ٱلْبِلَادِ ، لَيْسَتْ إِلَّا سَاحِرَةً ، خَدَعَتِ ٱلشَّعْبَ جَمِيعَهُ . ٱلْمَلِكَ ، وَخَدَعَتِ ٱلشَّعْبَ جَمِيعَهُ .

وَأُسْرَعَ هٰذَا الْضَّابِطُ إِلَى الْمَلِكِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ زَوْجَتَهُ سَاحِرَةٌ ، 

تَذْهَبُ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَقَابِرِ، وَتَجْمَعُ الْأَعْشَابَ الَّتِي تَنْبُتُ 
حَوْلَهَا افَحَزِنَ الْمَلِكُ ، وَسَقَطَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ ، وَمَزَّقَ الْغَمُّ 
عَوْلَهَا افَحَزِنَ الْمَلِكُ ، وَسَقَطَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ ، وَمَزَّقَ الْغَمُّ 
قَلْبَهُ ، وَقَضَى لَيَالِي كَثِيرَةً لَا يَذُوقُ فِيهَا ٱلنَّوْمَ ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ ، 
قَلْبَهُ ، وَقَضَى لَيَالِي كَثِيرَةً لَا يَذُوقُ فِيهَا ٱلنَّوْمَ ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ ، 
بِدُونِ أَنْ تَشْعُرَ ، وَيَتْبَعُهَا كُلَّمَا ذَهَبَتْ إِلَى ٱلْغُرْفَةِ ٱلصَّغِيرَةِ .

كَانَ وَجْهُ ٱلْمَلِكِ يَكْمَدُ ، وَيَتَغَيَّرُ لَوْنَهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَلَاحَظَتِ الْمَلِكَةُ ٱلْمِسْكِينَةُ هٰذَا ٱلتَّغَيَّرُ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَعْرِفْ لَهُ سَبَبًا ، فَزَادَتْ هُمُومُهَا وَأَخْزَانُهَا ، وَأَخَذَتْ دُمُوعُهَا تَتَسَاقَطُ عَلَى ٱلْمُخْمَلِ وَٱلْحَرِيرِ ، مُلُومُهَا وَأَخْزَانُهَا ، وَأَخَذَتْ دُمُوعُهَا تَتَسَاقَطُ عَلَى ٱلْمُخْمَلِ وَٱلْحَرِيرِ ، كَالْأَلْمَاسِ ٱلْبَرَّاقِ ا وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْقِدْ شَجَاعَتَهَا وَصَبْرَهَا ، بَلْ وَاصَلَتْ عَمَلَهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدُ ... وَٱنْتَهَى ٱلْخَيْطُ ا عَمَلَهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَا قَمِيصٌ وَاحِدُ ... وَٱنْتَهَى ٱلْخَيْطُ ا وَوَجَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا مُضْطَرَّةً ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى وَلَى لَا يَلْ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱلْمَقَابِرِ ، لِتَقْطِفَ ٱلْقُرَّاصَ ، وَكَانَتْ ضَيِّقَةَ ٱلصَّدْرِ بِوَحْشَةِ ٱلْقُبُورِ ، وَلِمَنْظَرِ ٱلسَّاحِرَاتِ ذَوَاتِ ٱلْوُجُوهِ ٱلْقَبِيحَةِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ قَوِيَّةَ وَبِمَنْظَرِ ٱلسَّاحِرَاتِ ذَوَاتِ ٱلْوُجُوهِ ٱلْقَبِيحَةِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ قَوِيَّةَ ٱلْإِرَادَةِ ، عَظِيمَةَ ٱلثَّقَةِ بِٱللهِ ، شَدِيدَةَ ٱلرَّغْبَةِ فِي خَلَاصِ إِخْوَتِهَا ، مَهْمَا تَعَمَّلَتْ مِنْ آلَام . . .

فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، خَرَجَتْ مِنَ الْقَصْرِ. وَفِي هٰذِهِ الْمُرَّةِ تَبِعَهَا الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ الضَّابِطُ الَّذِي رَآهَا فِي الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ، الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ الضَّابِطُ الَّذِي رَآهَا فِي الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ، فَشَاهَدَاهَا تَسِيرُ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَلَمَحَا السَّاحِرَاتِ الْبَشِعَاتِ، فَنَرَاجَعَ فَشَاهَدَاهَا تَسِيرُ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَلَمَحَا السَّاحِرَاتِ الْبَشِعَاتِ، فَنَرَاجَعَ الْمَلِكُ مُثْمَانًا، وَقَالَ: « فَلْيُحَارِهُهَا الشَّعْبُ ا » ...

وَقُبِضَ عَلَى ٱلْمِسْكِينَةِ ، وَٱلْقِيَتْ فِي سِجْنِ مُظْلِمٍ مُجِيْفٍ ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ صَغِيرَةٌ ، ذَاتُ قُضْبَانٍ مِنْ حَدِيدٍ ، فَأَخَذَتْ تُصَلِّي ، وَتَنَوَسَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يُنَجِّيهَا ، وَيُظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَنْمَا هِيَ تَنْبِي ، وَتَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يُنَجِّيهَا ، وَيُظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَنْمَا هِيَ تَنْبِي ، إِذْ وَقَفَتْ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ بَجَعَةٌ صَغِيرَةٌ ، وَاخَذَتْ ثَرَفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ... إنَّهُ أَخُوهَا وَأَخَدُتُ ثُرَفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ... إنَّهُ أَخُوهَا

ٱلصَّغِيرُ . لَا شَكَّ أَنَّ إِخْوَتَهَا لَيْسُوا بَعِيدِينَ عَنْهَا . فَيَا لَلْفَرَجِ ا وَفَجْأَةً مَلَأَ ٱلنُّورُ ٱلحُجْرَةَ، وَوَقَفَ بُلْبُلُ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ، وَأَخَذَ يُغَنِّى، بِصَوْتِهِ ٱلجُمِيلِ ٱلحُنْونِ ، وَٱمْتَلَأَتِ ٱلحُجْرَةُ بِفِئْرَانٍ بِيضٍ صِغَارٍ ، كَانَتْ تَتَحَرَّكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَتَجُرُّ ٱلْقُرَّاصَ وَٱلْقُمْصَانَ ، وَتَضَعُهَا عَنْذَ قَدَمَيْهَا ا... حَمْدًا لَكَ يَارَبِّ وَشَكْرًا ...

وَقَضَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ سَاهِرَةً ، تَنْسِجُ ٱلْقَصِيصَ ٱلْأَخِيرَ ! وَقُفَ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ ، أَحَدَ عَشَرَ فَتَى شَرِيفًا ، وَطَلَبُوا أَنْ يُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمُ ٱلْخُرَّاسُ : ﴿ إِنَّ ٱلْوَقْتَ فَتَى شَرِيفًا ، وَطَلَبُوا أَنْ يُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمُ ٱلْخُرَّاسُ : ﴿ إِنَّ ٱلْوَقْتَ لَيُلُّ ، وَمِنَ ٱلْمُحَالِ أَنْ تُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْآنَ » . فَأَخَذَ ٱلْفِتْيَانُ يَرْجُونَ لَيُلُنُ ، وَمِنَ ٱلْمُحَالِ أَنْ تُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْآنَ » . فَأَخَذَ ٱلْفِتْيَانُ يَرْجُونَ الْخُرَسَ تَارَةً أَنْ وَمِنَ ٱلْمُحَالِ أَنْ تُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْآنَ » . وَهُمْ يَصِيحُونَ بِأَصْوَاتٍ الْخُرَسَ تَارَةً أَخْرَى ، وَهُمْ يَصِيحُونَ بِأَصْوَاتٍ عَلِيلَةٍ . . . ثُمَّ ظَهَرَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَٱخْتَفَى ٱلْأَحَدَ عَشَرَ فَتَى ، وَٱنْقَلَبُوا عَلَيْهِ . . . ثُمَّ ظَهَرَتِ ٱلشَّمْنِ ، فَاخْتَفَى ٱلْأَحَدَ عَشَرَ فَتَى ، وَآنْقَلَبُوا إِلَى إِلْمَالَ الْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، إِلَى إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً ، طَارَتْ وَحَطَّتْ فَوْقَ ٱلْقَصْرِ . . . وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ،



فَلَمْ تَنْظِقْ بِكَلِمَةٍ ، بَلْ هَزَّتْ رَأْسَهَا ، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِمْ ، كَأَنَّهَا تَقُولُ لَهُمْ: لَا تُلِحُوا فِي سُؤَالِي ، فَلَنْ أَتَكُلَّمَ . فَلَمَّا أَخْبَرُوهَا أَنَّ ٱلشَّعْبَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهَا بِٱلْمَوْتِ حَرْقًا ، وَأَنَّهَا - إِنْ لَمْ تُدَافِعْ عَنْ نَفْسِهَا -يُحْرَقُ عِنْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَتَحَتْ فَمَهَا ، وَأَوْشَكَتْ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، لَكِنَّهَا تَذَكَّرَتْ أَنَّ إِخْوَتَهَا يَهْلِكُونَ لَوْ نَطَقَتْ، وَأَنَّ عَذَابَهَا ٱلْأَلِيمَ، وَدُمُوعَهَا ٱلْغَزيرَةَ، وَسَهَرَهَا ٱلطُّويلَ ، يَضِيعُ كُلُّهُ بِلَا فَائْدَةٍ ، فَلَزِمَتِ ٱلسُّكُوتَ . وَعِنْدَ ٱلظُّهْرِ أُخْرِجَتْ مِنَ ٱلسِّجْنِ ، وَأَرْكِبَتْ عَرَبَةً حَقِيرَةً يَجُرُّهَا حِصَانٌ هَزِيلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتُرُ جِسْمَهَا غَيْرُ قَوِيصٍ خَشِن . وَكَانَ شَعْرُهَا ٱلذَّهَبِيُّ يَتَدَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا ، وَكَانَ وَجْهُهَا أَصْفَرَ ، كَصُفْرَة ٱلْأَمْوَاتِ ، وَشَفَتَاهَا تَرْتَجِفَانِ ، كَأَنَّهَا تَدْعُو ٱللَّهَ هَمْسًا . أَمَّا أَصَابِعُهَا فَكَانَتْ تَنْسِجُ ٱلْخِيُوطَ ٱلْخُضْرَ ...

لَقَدُ كَانَتِ ٱلْقُمْصَانُ ٱلْعَشَرَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهَا ، وَٱلْقَمِيصُ ٱلْخَادِي عَشَرَ بَيْنَ يَدَيْهَا . وَكَانَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلْحَقِيرَةُ ، تَسِيرُ بِهَا بَطِيئَةً ، بَيْنَ مُجمُوعِ

ٱلشَّعْبِ ، ٱلَّتِي تَسْخَرُ مِنْهَا وَتَلْعَنْهَا ؛ فَهٰذَا يَقُولُ : « ٱنْظُرُواكَيْفَ تُزَمْزِمُ ٱلسَّاحِرَةُ ! » ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ آخَرُ بِجَانِبِهِ : « تَأَمَّلُوا مَا تَصْنَعُهُ بِيَدَيْهَا !»، فَيَصِيحُ ثَالِثُ : « إِنَّهَا لَا ثُرِيدُ أَنْ تَثْرُكَ سِحْرَهَا كَخَظَةً »، ثُمُّ يَعْلُو صَوْتٌ رَابِعٌ قَائِلًا: « لِنَنْزِعْ مِنْهَا هٰذَا ٱلنَّسِيجَ ... لِنُمَرِّقُهُ قِطْعًا! » وَثَارَتِ ٱلْجُمُوعُ ٱلْمُحْتَشِدَةُ ، وَهَمَّتْ بِٱلْهُجُومِ عَلَى ٱلْبَرِيتَةِ ، وَلَكِنْ ظَهِرَتْ فِي ٱلْجَوِّ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً بَيْضَاءَ ، حَلَّقَتْ فَوْقَ ٱلْعَرَبَةِ ، يْمُ خَطَّتْ عَلَى جَوَانِبُهَا ، وَأَخَذَتْ تَهُزُّ أَجْنِحَتَهَا هَزًّا عَنِيفًا مُتَوَاصِلًا ، فَتَرَاجَعَتِ ٱلْجُمُوعُ مَذْعُورَةً ، وَأَخَذَتْ تَصِيحُ : « هَذَا إِعْلَانُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ! لَعَلَّهَا يَرِيثُهُ! » ...

وَفِي وَسَطِ ٱلْمَيْدَانِ ، وَعِنْدَمَا حَاوَلَ ٱلْحَارِسُ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى يَدِ ٱلْمَلِكَةِ ، لِيُنْزِلَهَا مِنَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَيُقَيِّدَهَا ، أَلْقَتْ هِيَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ يَدِ ٱلْمَلِكَةِ ، لِيُنْزِلَهَا مِنَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَيُقَيِّدَهَا ، أَلْقَتْ هِيَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، قَمِيصًا عَلَى ٱلْبَجَعَاتِ ، فَتَحَوَّلَتْ فِي ٱلحُالِ ، إِلَى أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، قَمِيصًا عَلَى ٱلْبَجَعَاتِ ، فَتَحَوَّلَتْ فِي ٱلحُالِ ، إِلَى أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، عَلَى رُونُوسِهِمْ تِيجَانَ مِنْ ذَهَبٍ ، إِلاَّ الْأَخَ الصَّغِيرَ، فَقَدْ لَقِي أَحَدُ عَلَى رُونُوسِهِمْ تِيجَانَ مِنْ ذَهَبٍ ، إِلاَّ الْأَخَ الصَّغِيرَ، فَقَدْ لَقِي أَحَدُ

جَنَاحَيْهِ ، لِأَنَّ قَمِيصَهُ كَانَ نَاقِصًا كُمًّا !

وَهَاجَ ٱلشَّعْبُ، وَعَلَا صِيَاحُهُ، وَآمَنَ بِبَرَاءَةِ مَلِكَتِهِ، فَأَخَذَ يَهْتِفُ بِحَيَاتِهَا. وَنَهَضَ ٱلْمَلِكُ مِنْ كُوسِيِّهِ، وَقَصَدَ إِلَى حَيْثُ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ بِحَيَاتِهَا. وَنَهَضَ ٱلْعَلِكُ مِنْ كُوسِيِّهِ، وَقَصَدَ إِلَى حَيْثُ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَاقِفَةً فِي ٱلْعَرَبَةِ، وَحَوْلَهَا إِخْوَتُهَا ...

وَفِي هٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ حَدَثَتْ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى ، فَقَدْ تَحَوَّلَتْ أَعْوَادُ الْحَطَبِ ، ٱلَّتِي كَانَتْ مُجَهَّزَةً لِإِحْرَاقِ ٱلْمَلِكَةِ ، إِلَى أَشْجَارٍ مُورِقَةٍ ، الْحَطَبِ ، ٱلَّتِي كَانَتْ مُجَهَّزَةً لِإِحْرَاقِ ٱلْمَلِكَةِ ، إِلَى أَشْجَارٍ مُورِقَةٍ ، مُمْتَلِئَةٍ بِٱلْوُرُودِ ، وَصَارَ مَيْدَانُ ٱلتَّعْذِيبِ بُسْتَانًا ، كُلُّهُ وَرْدُ أَحْمَرُ ، مُمْتَلِئَةٍ بِٱلْوُرُودِ ، وَصَارَ مَيْدَانُ ٱلتَّعْذِيبِ بُسْتَانًا ، كُلُّهُ وَرْدُ أَحْمَرُ ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَرْدَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْضَاءُ ، تَلْمَعُ كَالنَّجْمِ !

قَطَفَ ٱلْمَلِكُ ٱلوَرْدَةَ ٱلْبَيْضَاءَ، وَسَارَ نَحْوَ ٱلْمَلِكَةِ، وَوَضَعَ ٱلْوَرْدَةَ عَلَى صَدْرِهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ ، وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا عَلَامَاتُ ٱلسَّعَادَةِ عَلَى صَدْرِهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ ، وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا عَلَامَاتُ ٱلسَّعَادَةِ وَٱللَّهَ مِوْلَكَ، وقَالَتْ: «أَشُكُرُكَ يَا مَوْلَايَ!» وَٱلسَّلَام، وَتَكلَّم، وَتَكلَّم، وَقَالَتْ: «أَشُكُرُكَ يَا مَوْلَايَ!» وَالسَّلَام، وَتَكلَّم، وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَرْسَاء، وَلَمْ نَوْ مَاذَا يَفْعَلُ ، فَأَخَذَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَيُحَمَّلِقُ فِي وَجْهِ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَلُ ، فَأَخَذَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَيُحَمَّلِقُ فِي وَجْهِ

ٱلْمَلِكَةِ حِينًا، وَفِي وُجُوهِ إِخْوَتِهَا حِينًا آخَرَ. فَٱقْتَرَبَ مِنْهُ أَكْبَرُ ٱلْأُمَرَاءِ، وَٱنْحُنَى أَمَامَهُ، وَحَيْثَاهُ فِي أَدَبٍ وَٱحْتِرَامٍ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقِصَّةَ بِٱخْتِصَارٍ...

وَ بَيْنَمَا ٱلشُّعْبُ ذَاهِلٌ ، مَأْخُوذُ بِمَا حَدَثَ أَمَامَهُ مِنْ عَجَائِبَ ، إِذَا بِهِ يَرَى عَجِيبَةً أُخْرَى : فَقَدْ تَحَوَّلَتْ عَرَبَةُ ٱلسِّجْنِ ٱلْحِقِيرَةُ ، إِلَى عَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ فَخْمَةٍ كَبِيرَةٍ ؛ فَجَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ فِي ٱلْوَسَطِ، وَعَنْ يَمِينِهَا ٱلْمَلِكُ، وَعَنْ يَسَارِهَا أَخُوهَا ٱلصَّغِيرُ ، ذُو ٱلجِّنَاحِ ؛ وَأَحَاطَ بِهِمْ سَاتُوْ ٱلْإِخْوَةِ. ثُمَّ عَادَ ٱلجُمِيعُ إِلَى قَصْرِ ٱلْمَلِكِ، فِي مَوْكِ لَمْ تَرَ ٱلْعُيُونُ مِثْلَهُ! وَمَكَثَ ٱلْأُمَرَاءُ فِي ضِيَافَةِ ٱلْمَلِكِ، وَأُخْتِهِمُ ٱلْمَلِكَةِ، أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ سَافَرُوا إِلَى مَمْلَكَةِ أَبِيهِمْ ... وَلَمَّا رَآهُمُ ٱلشَّعْبُ يَدْخُلُونَ ٱلْعَاصِمَةَ ، أَخَذَ يَتَجَمَّعَ حَوْلَهُمْ ، وَيَهْتِفُ بِحَيَاتِهِمْ ، وَيُظْهِرُ سُرُورَهُ بِعَوْدَتِهِمْ ... وَخَرَجَ ٱلنَّاسُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَحَوَانِيتِهِمْ ، يَسْتَقْبِلُونَهُمْ ﴿ بِٱلْهُتَافِ وَٱلتَّصْفِيقِ ، وَٱلطَّبُولِ وَٱلْمَزَامِيرِ ؛ وَحَمَلُوهُمْ عَلَى ٱلْأَعْنَاقِ ،

وَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ.

وَدَخَلُوا عَلَى أَبِيهِمْ ، فَرَأُوهُ فِي فِرَاشِهِ ، شَيْخًا كَبِيرًا مَرِيضًا ، لَا يَسْتَطِيعُ ٱلحُرَكَةَ ، فَأَحَاطُوا بِهِ ، وَٱلْتَفْوا حَوْلَ سَرِيرِهِ ، وَقَصُّوا عَلَيْهِ مَا جَرَى لَهُمْ ، وَحَكُوا لَهُ قِصَّةً أُخْتِهِمْ ، وَكَيْفَ صَارَتْ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، مَا جَرَى لَهُمْ ، وَحَكُوا لَهُ قِصَّةً أُخْتِهِمْ ، وَكَيْفَ صَارَتْ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، وَكَيْفَ خَلَقْمَ مُنْ فِرَاشِهِ ، فَأَثَرَ ٱلْفَرَحُ فِي نَفْسِهِ ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ قُوَّتُهُ وَنَشَاطُهُ ، فَنَهَضَ مِنْ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَخْتَضِنُ أَوْلَادَهُ وَعَادَتْ إِلَيْهِ قُوَّتُهُ وَنَشَاطُهُ ، فَنَهَضَ مِنْ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَخْتَضِنُ أَوْلَادَهُ وَيُقَبِّلُهُمْ ، وَدُمُوعُهُ تَتَسَاقَطُ عَلَى خَدَيْهِ فَرَحًا وَسُرُورًا .

أَمَّا ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّيرَةُ، فَقَدْ مُجَنَّتْ حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأُمَرَاءَ، فَنُقِلَتْ إِلَى ٱلْمُسْتَشْفَى، وَقَضَتْ بَقِيَّةً أَيَّامِهَا فِيهِ، لَآيَنْجَعُ فِيهًا ٱلْعِلَامُجُ ، حَتَّى تَوَفَّاهَا ٱللهُ.

وَعَاوَنَهُ إِخْوَتُهُ ، وَٱتَّصَلَتْ مَمْلَكَتُهُمْ بِمَمْلَكَةِ أَنْهُ ٱلْأَكْثُو ، وَعَاشُوا وَعَاوَنَهُ إِخْوَتُهُ ، وَٱتَّصَلَتْ مَمْلَكَتُهُمْ بِمَمْلَكَةِ أُخْتِهِمْ ، وَعَاشُوا بَقِيَّةً حَيَاتِهِمْ سُعَدَاءَ ...

## أسئلة في القصة

- (١) لمـاذا تزوج الملكُ مرّةً ثانيةً ؟ وكيف عاملت الملكة الجديدة أولادَ زوجها ؟
- (٢) صف حياة الأميرة في الرّيف، واذكر لماذا أشارت الملكة بإرسالها إلى هناك.
  - (٣) كيف صار الأمراء بجماتٍ متوحّشاتٍ ؟ وأين ذهبوا ؟
- (٤) ماذا صنعت الملكة بالأميرة بمدعودتها من الرّيف؟ ولِمَ طردها أبوها؟ وأين ذهبت؟
  - ( ٥ ) أين قابلت الأميرةُ السيِّدةَ العجوزَ؟ وبماذا نصحت العجوزُ الأميرةَ ؟
    - (٦) في أَى مَكان التقت الأميرة بإخوتها ؟ وكيف كانت هيئتهم ؟
      - (٧) كيف حمل الأمراء أختهم إلى مسكنهم البعيد؟
      - (٨) ماذا رأت الأميرة في حلمها ؟ ولماذا امتنعت عن الكلام ؟
    - (٩) أين رأى الملكُ الشَّابُ الأميرةَ ؛ وكيف نقلها إلى قصره الملكيّ ؟
  - (١٠) مَنِ الذي تَرْوّج الأميرة ؛ وكيف كانت تخاطب زوجها ووصيفاتها وخدمها ؟
    - (١١) لماذا ذهبت الملكة إلى المقابر ؛ وماذا رأت هناك ؛
      - (١٢) لماذا حكم الشعب على ملكته بالموت حرقًا ؟
    - (١٣) كيف أُبْطِلَ سحر الأمراء ؛ ومتى حدث ذلك ؟
    - (١٤) لماذا صار لأصغر الأمراء ذراع إنسان وجناح بجعة ؟
    - (١٥) اذكر العجائب التي حدثت عند الشَّروع في إحراق الملكة.
      - (١٦) ماذا فعل الأمراء بعد أن أبطِل سحرهم ؟
        - (١٧) كيف كانت نهاية الملكة الشريرة ؟
      - (١٨) ماذا تستفيد من هذه القصة ؟ وهل أعجبتك ؟